# « ثمار التربية الصالحة للأبناء » عمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٢/١٠/٣٠ هـ

### الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَهِ كَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اللهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ كَثُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم كُمْ تَقُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم فَي فَنُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي فَلَا مُنُوا اتَّقُوا لَا لَهُ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴿ النَسَاء: ١] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا لَا لَا اللهَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ إِلللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ إِلللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* إِللهَ وَاللهُ وَلُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* أَيْصُالُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ إِلَا فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧٠].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرَ الْهَدْيِ هَدْئُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ لَأ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاثُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ فَعُلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدِ اعْتَنَى الإِسْلاَمُ بِالأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، وَجَعَلَ مِنَ الأُسْرَةِ الْمُدْرَسَةَ الأُولَى، وَاللَّبِنَةَ الأَسْلاَمُ أَهَمِيَّةً الْأَبْنَاءِ تَنْشِئَةً صَالِحَةً، وَأَوْلَى الإِسْلاَمُ أَهَمِيَّةً كُرْرَسَةَ الأُولَادِكُمْ (النساء: ١١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ ﴿ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَالْخِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَالتحريم: ٦].

وَعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ -رَضِـيَ اللهُ عَنْهُمَـا- أَنَّـهُ سَمِـعَ رَسُـولَ اللهِ - صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...» الحديث [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

وَعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ -رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ- قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ اللهُ وَسَـلَّمَ-: «إِنَّ اللهُ سَـائِلٌ كُـلَّ رَاعٍ عَمَّـا اسْـتَرْعَاهُ، حَفِيظَ ذَلِـكَ أَمْ ضَـيَّعَ، حَـتَّى يَسْـأَلَ الْ وَسَـلَّمَ-: «إِنَّ اللهَ سَـائِلُ كُـلَّ رَاعٍ عَمَّـا اسْـتَرْعَاهُ، حَفِيظَ ذَلِـكَ أَمْ ضَـيَّعَ، حَـتَّى يَسْـأَلَ الْ وَسَـرَّعَهُ الْأَلْبَانِيُّ ].

# « ثمار التربية الصالحة للأبناء » عمد بزسليبا زالهوس/جامع الحمادي إلديام ١٤٤٢/١٠/٣٠ هـ

وَلاَ شَلَقَ أَنَّ التَّنْشِئَة الصَّالِحَة لِلاَّبْنَاءِ حَيْرٌ عَاجِلٌ فِي الدُّنْيَا، وَآجِلٌ فِي الآخِرَة؛ وَالْمُعْدِ عَنْ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فِيهَا مِنَ الْأُمُورِ الشِّرَكِيَّة وَالْمُعْدِ عَنْ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فِيهَا مِنَ الْأُمُورِ الشِّرَكِيَّة وَالْمُحْتَلِفَةِ أَمَانٌ لَهُمْ وَلِمُجْتَمَعَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مُ وَلُمُحْتَمَعَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ ال

وَمِنْ شَارِ النَّرْبِيَةِ الصَّالِيَةِ لِلأَبْنَاءِ: غَرْسُ حُبِ اللهِ وَحُبِ رَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ- وَالَّتِي مِنْ آثَارِ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ: إِحْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَصِدْقُ الْمُتَابَعَةِ الْ لَوَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، وَفِعْلُ الطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ؛ قَالَ لَا لَرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، وَفِعْلُ الطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ؛ قَالَ لَا يَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ فَي وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ فَوْمَ عُرَاتِ؛ وَلَا يَخُونِ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ وَلَا يَكُونَ لَا يَعْمُ وَلَا يَكُونَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهَ وَلَا يَخُونِ اللهُ وَلَا يَكُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: ٤٥]، وَكَيْفَ لَا لُومَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِللسَّيَّكَاتِ إِلاَّ هُونَ لَا لَوْمَةُ لَائِمٍ وَلَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ هُوهُ وَلاَ يَدْهَبُ بِالسَّيَّعَاتِ إِلاَّ هُوهُ وَلاَ لَا يُعْتَلِيمُ اللهُ هَوَى وَلاَ يَعْفِيلُ اللهُ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَيُغِيثُ اللَّهَ هَاتِ مَوْدُونَ فِي اللهُ اللهُ هَاتِ مَوْدُ الْخُولِيَا الْتِهُ وَلَا الْعَوْرَاتِ، وَيُغِيثُ اللَّهَ هَاتِ مِؤَاتٍ، وَيُغِيثُ اللَّهَ هَاتِ مِوادُهُ اللهُ الْعَالَ الْعَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### « ثمار التربية الصالحة للأبناء »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام ٢٠/١١٠/١٠

وَمِنْ شَمَارِ التَّرْبِيَةِ الصَّالِحَةِ لِلاَّبْنَاءِ: تَنْمِيَةُ مُرَاقَبَةِ اللهِ عِنْدَهُمْ؛ حَيْثُ يُصْبِحُ الابْنُ لَا رَقِيبًا عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا بِهَا! وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَعْظِيمِ اللهِ وَحَشْيَتِهِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ؛ وَقَدْ لَا رَقِيبًا عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا بِهَا! وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَعْظِيمِ اللهِ وَحَشْيَتِهِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ؛ وَقَدْ لَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ تَرْبِيَةِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ لَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ تَرْبِيةِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّا اللهَ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ لَا رَحْنِ اللهُ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ لَا يَعْفِي إِنَّا اللهَ لَطِيفٌ فَي حَرْدَلُ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ كَرَافَ عَلَى اللهَ اللهَ إِنَّ اللهَ لَطِيفِهِمْ: أَنْ كَثِيمَ لَا اللهَ إِنَّ اللهَ لَطِيفِهِمْ: أَنْ كَثِيمَ لَا اللهَ إِنَّ اللهَ لَطِيفِهِمْ: أَنْ لَا يَعْدَلُونَ الرَّهُ عَلَى اللهُ إِنْ اللهِ وَلَا يَعْبَعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْثُ لِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُمَّ أَقِرَّ أَعْيُنَنَا بِصَلاَحِ أَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَقَارِبِنَا وَإِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَـهُ عَلَى تَوْفِيقِـهِ وَامْتِنَانِـهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ الـدَّاعِي إِلَى اللهُ وَسُلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ ثِمَارِ التَّرْبِيَةِ الصَّالِحَةِ اللهَ لِلْأَبْنَاءِ: أَهَّا نَفْعٌ لَهُمْ وَلِوَالِدِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة؛ فَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ تُرَبِّي أَبْنَاءَكَ اللهَّ عَلَيْهِ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ حَيْثُ إِنَّ الأَجْرَ مُشْتَرَكُ لَكَ وَلَهُ، لَهُ الأَجْرُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَكَ الأَجْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَكَ الأَجْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَكَ الأَجْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى حَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ (رواه مسلم].

وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ لاَ يَنْقَطِعُ حَتَّى بَعْدَ وَفَاةِ الْوَالِدَيْنِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُنَا — الْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ — فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ الْ صَلَّةِ: صَدَّقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، من الله عنه – ].

## « ثمار التربية الصالحة للأبناء » مد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٢/١٠/٣٠ هـ

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاحْرِصُ وا عَلَى تَرْبِيَةِ أَبْنَائِكُمْ، وَاسْتَثْمِرُوا فِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْكَنْــزُ الْ الْعَظِيمُ، وَفِيهَا الأَجْرُ الْعَمِيمُ.

وَصَلُوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ﴿ يُضَلُّونَ عَلَى اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا ﴾ [عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].